

كَانَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ وَتَقُولُ :

\_لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ إِلا زُوجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهْلُها ، أَمَّا أَنَا فَزُوجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ! وَتَتْلُو عَلَيْهِنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧]

فَمَنْ تَكُونُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ (تَعَالَى)

رَسُولَهُ عَلَيْ أَنْ يَتَزَوَّجَها ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزُّواجِ ؟

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَنْتَمِي لأُسْرَة عَربيَة عَريقَة ، فَهِي مَنْ بَنِي أَسَد بْنِ خُزِيْمَة الْمُضرِي ، كَمَا أَنَّها بِنْتُ عَمَّة الرَّسُولِ عَلَيْ ، أُمُّها «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطْلِب» ، وكَانَتْ فَتَاة أَلَا سُولِ عَلَيْ ، أُمُّها «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطْلِب» ، وكَانَتْ فَتَاة جَميلة شريفة الْحسب ، كَمَا عُرفت بالتَقُوى والورَع ، والورَع ، والبَرَع الرَّسُول عَلَيْ .

### لاتكالت الدالة الدالة المالك الالكالة الدالة الماله عب

زَوَّجَهَا الرَّسُولُ عَلَى مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزَّواجُ لَحَكْمَة ، لَكِنَّ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا النَّجَاحُ ، لَكِنَّ الْعَلاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا النَّجَاحُ ، بَسَبَبِ عَدَمِ التَّوَافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَسَبَبِ عَدَمِ التَّوَافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَسَبَبِ عَدَمِ التَّوَافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وَكَانَ ذَلِكَ لَكَ اللهُ للنَّاسِ جَمِيعًا .

وَقَبْلَ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَزُواجِهَا مِنْ



# التكالوا للا الدما المكالة الوالا الدالة الوالا الدالة الدالة الدالة الدالة الدالة الدالة الدالة الدالة الدالة

الرَّسُولِ عَلَيْهُ ، يَجِبُ أَنْ نُلِمَّ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَمَّ فِيهَا الزَّوَاجُ مِنْ زَيْدٍ بِنِ حَارِثَةَ ثُمَّ الطَّلاقُ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَجِيزَةٍ .

كَانَتُ أُسُرُهُ زَيْدِ بِنَ حَارِثَةَ أُسْرَةً عَرِبِيَةً عَرِيقَةً ، وَبَيْنَمَا كَانَتُ أُمَّهُ فِي زِيَارَةً لأَهْلِهَا وَمَعَهَا طِفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ كَانَتُ أُمَّهُ فِي زِيَارَةً لأَهْلِهَا وَمَعَهَا طِفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ أَغَارَ بَعْضُ قُطَاعِ الطَّرُقِ عَلَى الأُمَّ وَأَبنِهَا ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ أَغَارَ بَعْضُ الطَّفْلِ ، ثُمَّ بَاعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الرَّقِيقِ .

وَظُلَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَنْتَقِلُ مِنْ بَيْتِ لِآخَرَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى

بَيْتِ «خَدِيَجة بِنْتِ خُويْلِدَ وَكُنْ » فَلَمَّا تَزَوجَهَا النَّبِيُ عَلِيْ الْمُنْ فَلَمَّا تَزَوجَهَا النَّبِي عَلِيْ الْمُنْ فَى خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ أَهْدَتُهُ عُلامَهَا زَيْدًا لِكَى يَكُونَ فِى خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ أَهْدَتُهُ عُلامَهَا زَيْدًا لِكَى يَكُونَ فِى خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ حَيَاتِهِ ، وَفَرِحَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِهَذَا الْغُلامِ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَمَنْحَهُ حُبُهُ وَعَطْفَهُ .

وَظَلَّ زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ يَخْدُمُ الرِّسُولُ ﷺ فِي حُبُّ وتَفَان ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُوقَرُهُ ، وَيَرَى أَنَّ النَّبِي ﷺ فَي حُبُّ وتَفَان مَتَميَّزٌ وكَانَ يَحْتَرِمُهُ ويُوقَرُهُ ، ويَرَى أَنَّ النَّبِي ﷺ شَخْصٌ مُتَميَّزٌ ومُخْتَلِفٌ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى ومُخْتَلِفٌ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى النَّاسِ رَسُولاً ، آمَن زَيْدٌ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَكَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ دَخَلُوا في دين اللّه .

### بتعالدا تقالما العما اللاعالة القالما العما

وَفِى أَحَـد مَـواسِمِ الْحَجُ ، عَلِمَ أَهْلُ زَيْد بْنِ حَـارِثَةَ ، أَنَّ ابْنَهُمْ مَا زَالَ حَيًّا ، وَأَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَهَبُوا إلَيْه وَقَالُوا :

- يَا بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بْنَ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، أَنْتُمْ أَهْلُ حَرَمٍ ، تَفُكُّونَ الْعَانِي الذَّلِيلَ ، وتَطْعِمُونَ الأسير ، وقَدْ جِئْنَاكَ فِي وَلَدِنَا ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا ، وأَحْسِنْ فِي فِدَائِهِ !

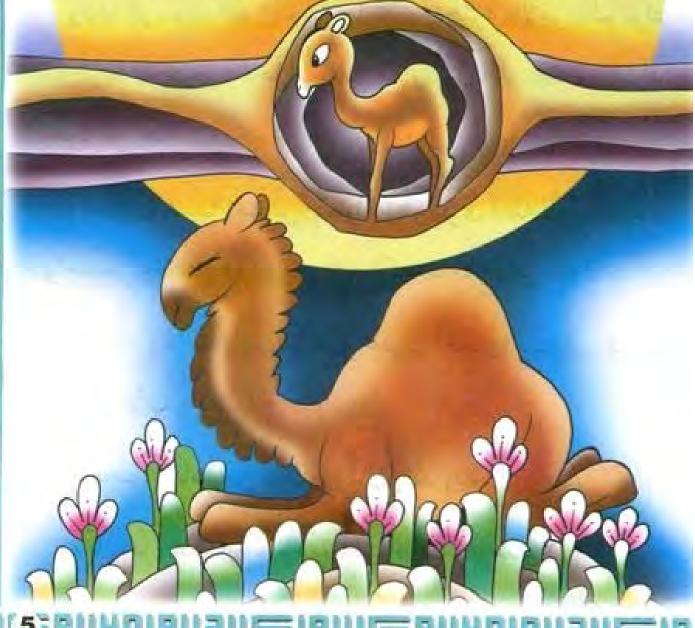

الكالة الدالد ال

فَقَالَ لَهُم عَلَيْ :

\_ادْعُوا زَيْدًا ، وَخَيِّرُوهُ ، فَإِنِ اخْتَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنِ اخْتَارَنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِاللَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنِي فِدَاءً . وَإِنِ اخْتَارَنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِاللَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنِي فِدَاءً . فَانْفَرِجَتْ أَسَارِيرُ الْقَوْمُ وَقَالُوا :

\_مَا أَجْمَلَ قَوْلُكَ ، لَقَدْ أَنْصَفْتَنَا وَزِيادَة .

وَدَعَا الرَّسُولُ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، ثُمَّ تَرَكَ لَهُ حُرِّيَةَ الاَخْتِيَارِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ مَعَ أَهْله .

وَدَمَعَتْ عَيْنَا زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَهُوَ يَرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةً ، وَهُوَ يَرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةً ، وَاحْتَضَنَ وَالِدَهُ وَعَمَّهُ وَإِخُوتَهُ ، لَكِنَّهُ فَاجَأَ النَّاسَ بِقُولِهِ :

- وَاللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضِّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانِ الأَبِ وَالْعَمُ !

و تَعَجُّبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ وَاللَّهُ زَيْد :

- يَا زَيْدُ ، أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى أَهْلكَ وَقَوْمكَ ؟!



فَقَالَ زَيْدٌ :

\_إنّى قَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا ، وَمَا أَنَا بِالَّذِى أَفَارِقُهُ أَبَدًا ! وَفَرِحَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِهَذَا الْمَوْقِفِ فَرَحًا شَدِيدًا ، فَقَدْ كَانَ يُحِبُّ بَقَاءَ زَيْدٍ مَعَهُ ، وَخَرَجَ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلَى الْمَلاِ وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْته :



# اللك للدالوا للا القصال المتكلية الوالوا للا الوصا

كَانَ هَذَا الْمَوْقِفُ قَبْلَ بَعْثِ مُحَمَّدٍ عَلَى بَالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٍ عَلَى بَالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَى اللَّهِ بَالإِسْلامِ اتَّبَعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النَّبِيُ عَلَى لَهُ حَبَّا وَتَقْدِيرًا .

وأَرَادَ الرَّسُولُ عَلِي إِنْ يُكَافِئَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَيَرْفَعَ مَكَانَتَهُ فَخَطَبَ لَهُ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، الْفَتَاةَ الْهَاشِمِيَّةَ الْحَسْنَاءَ .

وَذَهَبُ الرَّسُولُ عَلِي إِلَى بَيْتِ عَمَّته وَقَالَ لزيَّنبَ :

- لَقَد اخْتَرْتُ لَكِ زَيْدًا زَوْجًا . وَكَانَتْ زَيْنَبُ غَيْرَ رَاضِيَةٍ عَنْ هَذَا الزَّوَاجِ فَقَالَتً :

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أَرْضَاهُ لِنَفْسى .

وَقَالَ أَخُوهَا عَبُّدُ اللَّهِ :

-يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ يَتَزَوَّجُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، مِنْ سَيْدَةِ بَنَات قُرَيْش ؟!

فَقَالَ الرَّسُولُ عَيْنَ لَزَيْنَبَ :

\_إِنِّي قَدْ رَضيتُهُ لَك .

وَشَعَرَتُ زَيْنَبُ بِالْحُزْنِ وَالأَلْمِ ، وَظَلَّتُ تُرَاجِعُ الرَّسُولَ عَلَيْ



### الالكالة الدالد العالية الدالد الدالد الدالد

وَتَزَوَّجَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فِي آخِرِ الأَمْرِ وَهِي الْفَتَاةُ الْهَاشِمِيَّةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، الَّذِي كَانَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَنِي ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّه وَرَسُولِه ، كَانَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَنِي ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّه وَرَسُولِه ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّه وَرَسُولِه ، وَسَارَت برَغْم مَا كَانَتُ تُعَانِيهِ مِنْ بُغْضِ لِهَذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي اتَّجَاه غَيْرِ صَحِيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَد الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي اتَّجَاه غَيْرِ صَحِيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَد كَانَتْ زَيْنَبُ لا تُحِبُ زَيْدًا ، وَحَاوَلَ هُو أَنْ يَتَقَرَّبَ إلَيْهَا وَلَكِنْ دُونَ جَدُوكَى ، فَقَدْ كَرِهَتْ عِشْرَتَهُ .

وَأَحَسُّ زَيْدٌ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَقَالَ لَهُ : - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَيْنَبَ تُغْلِظُ لِى فِى الْقَوْلِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى بنسَبِهَا ، وَبَأْنَهَا سَيَّدَةُ نِسَاءَ قُرَيْشٍ .

وأَضَافَ زَيْدٌ قَائلاً :

- وَقَدْ عَقَدْتُ الْعَرْمُ عَلَى فِرَاقِهَا . وَنَصَحَهُ الرَّسُولُ ﷺ بِالتَّرِيَّثِ وَقَالَ لَهُ : بِالتَّرِيَّثِ وَقَالَ لَهُ :

\_أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّق اللَّهُ !

وَالْتَزَمَ زَيْدٌ بِنَصِيحَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَأَرْخَى حِبَالَ الصَّبْرِ عن ْ

آخِرِهَا ،لَكِنَّهُ عَادَ يَشْكُو إِلَى الرَّسُولِ عَلَيُّ اسْتِحَالَةَ الْعِشْرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَته .

وَفِي تلْكَ الأَثْنَاءِ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، يُخْبِرُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزِيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ بِعْدَ انْقِضَاءِ عَدَّتِهَا ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزِيْنَبِ بِنْتَ جَحْشِ بِعْدَ انْقِضَاءِ عَدَّتِهَا ، وَذَلِكَ لحكْمة سَمَاوِيَّة عَالِيَة ، فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُبْطِلُ عَادَةَ التَّبِنِي . وَكَتُمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُخْبِرُ بِهِ

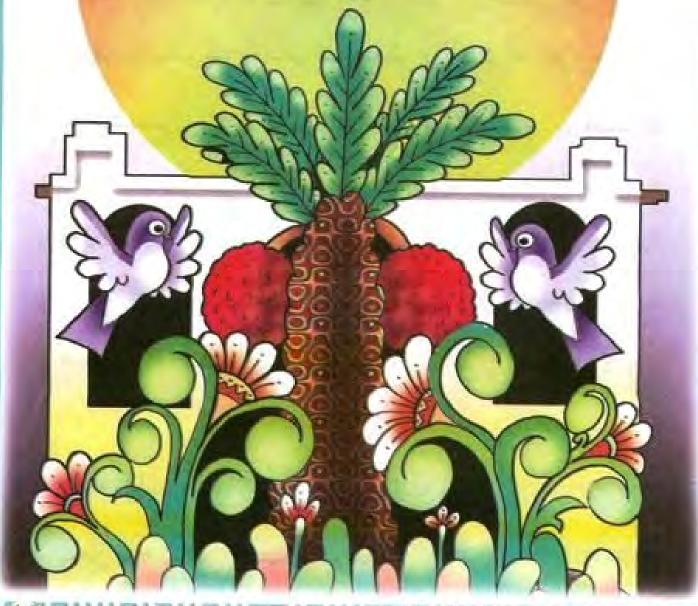

# اللك للدالوالا العمالا العالوا الوالا العالوا

أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، خَشْيَةَ أَنْ يِتَقُوُّلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ويَقُولَ :

- كَيْفَ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مُطَلَّقَةَ ابْنِهِ ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ مُطَلِّقَةَ ابْنِهِ ؟ الأَبُ مُطَلِّقَةَ ابْنِه ؟

أُوْ يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ :

\_إِنَّا مُحَمِّدًا كَانَ يَتَمَنَّى الزُّواجَ منْ مُطَلَّقَته . . .

وَلَمَّا كَتَمُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَذَا الأَمْرَ ، وَخَشِى مِنْ أَلسِنَةِ الْمُنافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِ قَوْلَهُ (عَزَّ وَجَلَّ) :

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

\_ مَنْ يَذْهُبُ إِلَى زَيْنَبَ يُبَشِّرُهَا ؟

### بمتهابواها بقها المتهالواها

\_ فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه !

\_الْذِكُرْهَا عَلِيٌّ يَا زَيْدُ .

فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا:

\_ يَا زَيْنَبُ ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَذْكُرُك .

ثُمَّ تَلا عَلَيْهَا مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِشَأْنِهَا ..



الالكالدالواللا العصا الالكالك الدالواللا العدل

## الالكالة الدالك الحكالية الدالة الدالك الحكا

وَتَمُّ الزَّوَاجُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُسَلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلِي الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- كَيْفَ يَتَزَوَّجُ مُحَمَّدٌ امْرَأَةَ أَبنِهِ ؟ وأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) قَوْلَهُ :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

[سورة الأحزاب: ٤٠]

فَرِدُ اللَّهُ عَلَى مَرَاعِمِ الْمُنَافِقِينَ ، فَرَيدٌ لَيْسَ ابْنَ مُحَمَّد عَلِيهٌ حَتَّى تُحرَّمَ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلِيهٌ كَانَ يَتَبَنَّاهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِه ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ التَّبَنِي .

وَشَعَرَتْ زَيْنَبُ بِالإِعْزَازِ وَالتَّقْدِيرِ بِهِذَا الزَّوَاجِ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاء ، فَكَانَتْ تَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى ذَلِك ، وَتَشْعُرُ أَنَّ اللَّه عَلَى ذَلِك ، وَتَشْعُرُ أَنَّ اللَّه كَافَاهَا بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيْدِ الْمُرْسِلِينَ عَلَى بَسَبِ طَاعَتِهَا لأَمْرِ كَافَاهَا بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيْدِ الْمُرْسِلِينَ عَلَى بَسَبِ طَاعَتِهَا لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَبُولِهَا الزَّوَاجِ مِنْ زَيْد بن حَارِثَة برغم بعضها لله وكراهيتها له ..

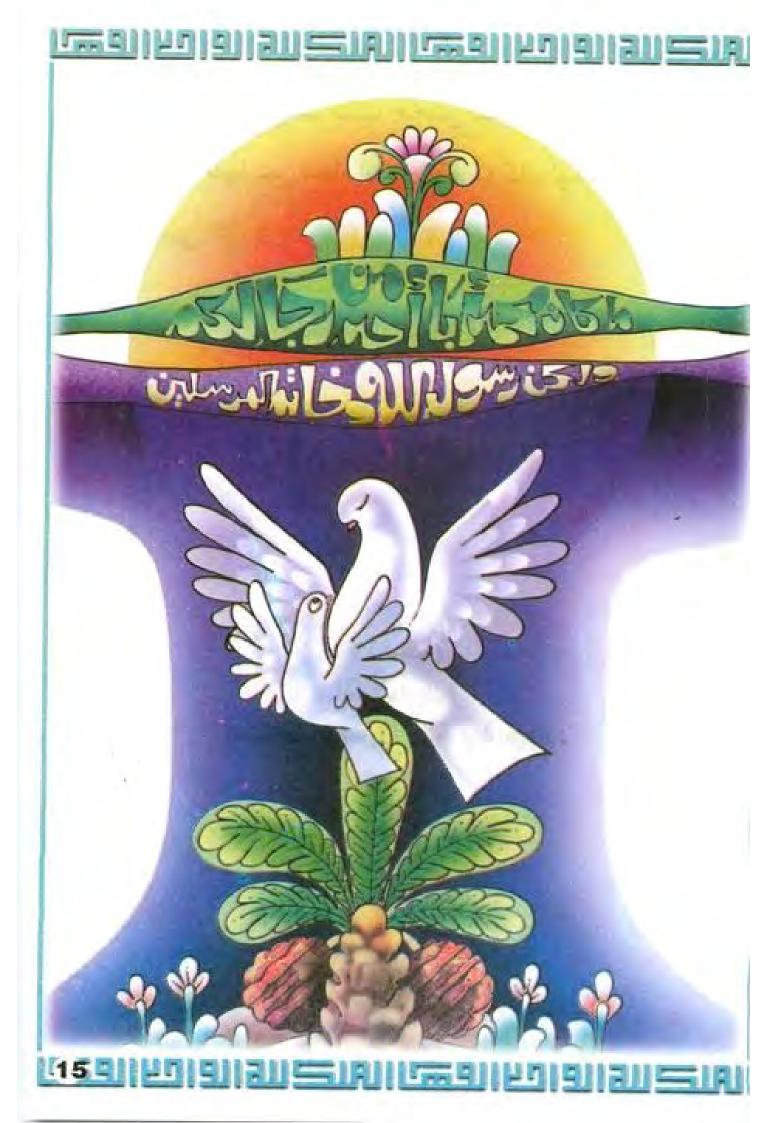

وَمَا إِنْ دَخَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ بَيْتَ الرَّسُولِ عَلَيْ حَتَّى تَبَوَّاتٌ مَكَانَتَهَا بَيْنَ نِسَاءِ النَّبِى عَلِيْ ، وَكَانَ لَهَا دَوْرٌ مُهِمٍّ فِي تَبَوَّاتُ النَّبِي عَلِيْ ، وَكَانَ لَهَا دَوْرٌ مُهِمٍّ فِي حَيَاةِ النَّبِي عَلِيْ !

(تَمَّتْ) الكتابالقادم زينببنتجحش(٢) الكريمة الجواده

> رقم الإيداع : ٢٠٠١/١٥٩٤٨ الترقيم الدولي : ٢٦٨ \_ ٢٦٦ \_ ٩٧٧